وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعَدَ إِسْلَدِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَالِهِ ۗ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَاذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَاجًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٠ وَمِنْهُم مَّنْ عَالَمَدَ ٱللَّهَ لَيِنْ ءَاتَكَ مِن فَضْهِ لِهِ عَلَنَصَّمَدٌ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَكُمَّا ءَاتَنْهُ مِينَ فَضَالِهِ عَبَخِلُواْ بِهِ عَوَتُوَلُّواْ وَهُمَ مُّعْ رِضُونَ ۞ فَأَعْ قَبَهُ مْ نِفَ اقًا فِي قُلُوبِهِ مْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهُ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِكَهُمْ وَنَجُولُهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ۞ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهَدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيهُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيهُمْ 

ٱسْتَغْفِرْ لَهُ مُ أَوَّلَا تَسَتَغْفِرْ لَهُ مُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمَّ سَبْعِينَ مَتَّرَةً فَلَن يَغْفِرَٱللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِيِّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوٓا أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنْفِرُواْ فِي ٱلْخَرِّ قُلْ نَارُجَهَ لَهَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُولِكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلُ لَّن تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَاوَلَن تُقَايِّدُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُ مِمَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ وَ ۗ إِنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ قَبْرِ وَمُ اتُّواْ وَهُمْ وَفَكِسِ قُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالَهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَنْهُ هَ قَا أَنْفُسُهُ مُ وَهُمْ كَافِرُونَ هُوَاذَاً أُنزِلَتَ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱلسَّعَذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقِالُواْ ذَرْنَا نَكُن مِّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ۞ SECTION OF SECTIONS OF SECTIONS AND ADDRESS OF SECTION OF SECTION